يصدر فيالشهر ثلاث مرات يحرره مرادفرج للحامي بمصر

## قيمة الاشتراك في السنة المستقراك في السنة المستقراك في السنة المستقراك في السنة المستقراك في ال

حِيرٌ وتمن النسخة خسة ملاليم ﷺ

جريدة ادبية تهذيبية علية تاريخية دينية لطائفة الاسر ثيليين القرابين: بمصر

- الجمعة اول شباط سنة ٢٠١٥ - ٣٠ ينايرسنة ١٩٠٣ -

## ﴿ تحريم التزوج بالاختين – تابع ﴾

وتمتعض لمجرد علمها والحال هذه من ان لأختها اذا هي ماتت ان تتزوج من زوجها خلافا لما نحن ذاهبون البه فان هـ ذا التأذي برتفع من جذوره و يزول باجمه لاعنقاد الاخت عندنا اعنقاداً شرعياً منبعاً ان اختها محرَّمة دائماً وأبداً على زوجها

سابعاً - بعد ان أتت التوراة على الفراغ من بيان المحرّمات من المورات عطفت عليها بقولها وامرأة الى اختها لا تأخذ الآية وبقولها لا نقترب من امرأة في نجاسة طمئها لتكشف عورتها الى آخر ما قالت بطريق العطف على ما قبل مما هو بعد المحرّمات مما ارادت بيانه ايضاً والنهي عنه لموانع شخصية او وقتية او ما هو غير ذلك من المنهيات الاخرى هذه سبعة اوجه مرّ عليها اليراع كل منها يقنضي الحزوج عن الحقيقة الظاهرة والانصراف الى ان الغرض هو النهي عن التزوج بواحدة م

على الاخرى لقصد الاضرار بالأولى فاذا ترجج بذلك الحجاز على الحقيقة ازداد هذا الرجحان رجحانًا بل تأكد الأمر وثثبت ولم يبق فيه من شك بالنظر الى ان الاخت الحقيقية نفسها محرّ مة شرعًا بمقتضى ذات التوراة بالحكم العام والقياس على النصين وباشارة النص مما اسلفنا ذكره بالبيان والتفصيل «انظر وجه ٧٥ من التهذيب» وحينثذ بضم هذه الاوجه للحرّ مة الى تلك الاوجه المرجحة للجاز يتوفر شي كثير يكني اقله للاقتناع بصحة ما ذهبنا اليه

على انه مها عاند المماندون وكابر المكابرون فلا يسلطيعون ان يعاندوا او يكابروا في المسئلة شكاً على الاقل والشك يترجج شرعاً الى جهسة الحرام لا الى جهة الحلال فان الاخسف به الى جهة الحرام اولى واحق المحافظة على الشرع اولاً وثانياً للبعد عن المخالفة او للاحتراز من الوقوع فيها والله فوق كل ذي علم عليم اله

## ( القوة أداة النوال )

الدنيا رغائب وآمال وقلما قنعت نفس" بالقليل وكثيراً ما تكون القناعة علة الضعف فكم يستزيد الانسان اذا قوي كما انه كم يتنازل اذا ضعف والقوة تحدث في نفس صاحبها علواً فيرتفع القوي بقدر هذا العلو على غيره فيرى نفسه في مكانة اعلى من مكانة من دونه فينسال بهذه المكانة ما ينال من الرغائب والآمال

والنوال بالقوة مناسب لها بالنظر الى غبرها فالقوي يغلب الضعيف والاقوى

يغاب القوي

والقوة هى نفسها نوال مدنيوي وخلق الانسان حريصاً على مسا في يده فهو يحرص على هذه القوة فيحافظ عليها فطالما احتاج لهذا الحفظ الى مثلها فهى ولادة متورث النسل لبقاء الاصل وتنميته

ورو ية الانسان نفسه في علو قد يؤدي بل كثيراً ما يؤدي فعلاً الى الازدراء بمن دونه درجة فكثيراً ما لا يحترم له حقاً او يحافظ له على حرمة اجتمعت لديه قو تان قوة كونه اكبر واعظم وقوة حرصه على هذه القوة حرصاً يجر به الى الاضماف والحط من قدر من دونه بقدر الامكان فا دامت القوة حاصلة فهى كالسلاح في الحرب والضعيف كالاعزل معرض للهجات والاخطار

ولا يشنبه الحق بالقوة فكثيراً ما يكون القوي مضطراً الى الغلبة بحسكم الضرورة اضطراراً ينزل عنده الباطل حقاً والحق باطلاً كما ان الضميف لضعفه قد يتبين عكس الأمر

ولا يسنَّفنى الانسان فى الدنيا عن القوة فهى سلاحه ولولاها ما بقي لامة ٍ ملك ولا لدولة سلطان

والقوة مادية وادبية وقد تغني هـذه الثانية عن الأولى فكم غلب قوي م بلسانه او بنانه لمهابة قوته الاصليـة كا ان القوة قد تكون ادبية محضةً لوقار الفضل وهيبة الاحترام وكثيراً ما يحصل النوال لا من القوة ذاتها بل من أثر ظن الغير بها اكثر مما هى فحيتنذ يقع الضعف بهذا الظن ويكون لصاحبه الفشل كما انه كثيراً ما يطيش الضعيف ويظن في نفسه إكثر مما يستحق فيغتر فيعد نفسه مغلوباً وماكان الاكذلك

والمحكمة والروية اعز سلطان وامنع قوة فيها ميزان الامور يحكم العاقل بها فيعرف درجته فلا يعرض نفسه للخطر ولا يجلب عليها هوان الانخذال وفضيحة الانكسار

وقلما دامت القوة لصاحبها فالايام الغابرة عرفتنا ان القوة كالنبات يطلع ويبقى ما يبقى ثم يصبح هشيا والممالك القديمة شاهد على ذلك فاين مى اليوم ولكن لعل القوة مع ذلك تحفظ نفسها وتدوم الى الأبد اذا عني افرادها بها وحافظوا على كانها خافاً بعد سلف بالاتحاد والوام واحكام الرابطة بين القلوب

ومن بواعث حفظ القوة العلم فهو نبراس الحال ومرآة المآل وبذلك يبصر الانسان ولا يضل فيهندي الى ما فيه الخير لنفسه بحفظ قوته المادية والادبية فها رأينا كالجهل حاصداً لزرع القوة والسلطان ، نعم قد تنبدى لنا الامة من الام قوية ذات بأس ولا يكون لها من العلم حظ واف ولكننا نراها قوية باتحادها الطبيعي ودينها المستحكم على افتدتها ، على انها لا تلبث ان تسقط اذا انحل اتحادتها او ضعف دينها ولم يعوض ذلك العلم الوافع من وهدة الانحطاط والاضمحلال

وايس كالعدل ادعى الى حفظ كرامة القوة فهو جاذب للقلوب بازر فيها

بذور المعبة والانعطاف فما ملكت عدوك بقدر العدل ولا ازهقت صاحبك بقدر الظلم والاعتساف فالمر يرضى ان يكون تحت حكم عدوه العسادل ولا يرضى ان يكون تحت حكم عدوه العسادل ولا يرضى ان يكون تحت حكم سلطانه الظالم ولا غرو فالعدل من آثار العلم فهو الذي يعرف الانسان مقدار نفعه او يزيد معرفته هذه يقينا فربما كانت القوة قوة لين العريكة وحسن العشرة ولطيف المعاملة وجميل المروئة

ووقى الله النفس من الانفعال والغضب للاستبداد فكثيرا ما يستبد بك مستبد ولا تجد له من حق او تجد له بعض الحق لكن بالرفق والانانية لا بالتبجح والاستبداد فتنفعل نفسك لهذه الحال فتضطر الى معاملته بغير ما كان يجب ان يكون فتلتجي الى التظاهر بالقوة وتنفذ كل ما تريد ورعا كنت متماعكا متساهلا لو ان صاحبك لم يعارضك بهذا الطريق الخثن وخير واسطة بينك وبينه ان يسير معك بالطريق اللين والعرف المعروف

ومن آثار القوة صيانة مالصاحبها من الحقوق فهى كالسياج لها تمنع من الاعتداء والاجتراء عليها بلكثيرا ما افادت المحاباة والتسامح من قبل الغير فالفائدة والحال هذه مزدوجة

وكم يستكين غير الضعيف الى غير القوي مراعاة لباعث آخر غير القوة او الضعف او رغبة في نوال الامر بطريق المعاسنة والمسالمة

وايس كالرغبة في الصلحة العامة مانع من الفشل والفوضى فربما تهاون من بيده الحق او من يتخيله بيده حفظاً لهذه المصلحة وتحرزا من الاضرار بها وايس هنا محل النظر الى القوة او الرئاسة بل يجب صرف القوة او الرئاسة نحو المصلحة العامة التي هى اولى واحق من المصلحة الحاصة وما صارت او تصير المملكة جمهورية ويخلع ملكها او سلطانها الا لتوقف في الامور واستبداده مما يغضب الرعيدة حتى ينقلبوا عليه وما لبانتهم الا المصلحة العامة لا شخصه فتغلبوا عليه بقوتهم وما تغلب عليهم باللبن والمطاوعة فكان يبقى فيا ببنهم كا هو يفتح لهم باب الدخول معه في الشون العامة بما يعود على المصلحة بالدفع العام والخير التام وال عربن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين وهو على منبر الخلافة ايها الناس من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه فقام رجل من وسط الجماعة وقال والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد السيوف فقال احمد الله الذي جعل في هدفه الامة العربية من يقوم اعوجاج عو بسيفه وفائم بال الفرق في القوتين في مثل هذه الاحوال ان هذه البلاد بحد السيف بل ان الفرق في القوتين في مثل هذه الاحوال ان هذه الادبية مع وفائم بالغرض مرضي عنها من الرعية حالة من نفوسهم محل الانعطاف والابتهاج خلافاً لتلك فانها قاهرة قاسرة مغضبة موجبة الحويظة والحق

هذا مقدار ما وصلت اليه قوة اليراع في الكلام عليهـــا الى هنا وانما الحول والقوة بالله

(المرأة تحت حكم زوجها)

المرأة والرجل شريكان عاملان في معيشتها لكل منها شو ون يقوم بها يؤدي مجموعها الى قوام المعيشة وما يقنضيه العمران والماس كناية عن

مجموع عائلات والعائلة لا تخرج على كل حال عن زوج وزوجة فضلاً عما لها من بنين او بنات وفضلاً عما يتعلق بهما من اقارب او اصدقاء ثم فضلاً عن مقتضيات معيشتها في دارهما داخلاً وخارجاً من جميع الوجوه فالناس كناية عن زوج وزوجة . وكل عائلة في دارها نشبه الملكة في ملكها لا بدلها من ملك او سلطان او رئيس يدير امورها ويسوس احوالهـــا او يسند اليه الأمر والنهي في الرئاسة كذلك العائلة الواحدة ذات الزوج والزوجة لا بدلها من رئيس كبير يرجع اليه الأمر والنهي في شو ون هذه المملكة الخصوصية والأ اصبحت فوضى او تنازع الرجل والمرأة كلاهما الرئاسة فكل م يدعيها وكل م يرى نفسة احق بهـا وأولى فيقع النزاع ويستمر الخلاف لعدم الطاعة ودوام العصيان فقلما اتفقا على أمر او تساويا في النظر و بذلك يختل نظام الدار و يعتل بدن المعيشة فيعم بذلك الخلل بين جميع الناس وما نحن آتون آلان على بيان المفاسد والمضار التي تنشأ عن هذا الخلل ولا على المنافع والفوائد التي تنشأ عن حسن النظام بينها فحسبنا شعورنا الطبيعي وما نشاهده من مقتضيات الاحوال من ان الرئامة واجبة بين الزوج والزوجة وانها لا بد منها لضرورة النظام وانما بقي ان نذكر لمن هي هذه الرئاسة من الاثنين ألازوج ام الزوجة وات كانت للزوج فهللأ وجب احترامها والخضوع لها والانصباع لملطتها واوامرها ونواهيها وما 'تطلب هذه الواحبات طبعاً والحال هذه الا من الزوجة ومـ١ نحكم على الرجل بالافحاش في هـذه الرئاسة أو أنه ينال منهـا أكثر مما يقنضيه المقام

لا ريب انها للزوج دون الزوجة له عليها الرئاسة والسلطان فهوفي معيشنه الزوجية كبير بيثه ورئيس داره ومدبر نظام حياته يأمر وينهى ويرفض ويقبل بحسب ما يرى فيه من المصلحة وهي في الحقيقة عامة شاملة قلنا لا ريب انها للزوج فلم يقل ذلك البراع من عنه انشاء وانمها هو يرجع فيها الى الطبيعة نفسها التي تكشفنا من كل جانب فانظر ايها القارئ هل الرئاسة للزوج ام الزوجة او هل يليقان لا تكون للزوج وتكون للزوجة حقًا انك لترى مثل ما يرى اليراع تمامًا فانت تنظر معمه بكل بساطة وبداهة ان الرئاسة للزوج لا للزوجة . ثم ارجع به ايهـــا القارى الى اول كتاب ساوي له ما له من آلاف السنين تجد فيـــه ان الرئاــة للزوج بل تجد انه هوصاحب الحسكم على زوجته بصريح العبارة « وهو يحكم عليك » -تكوين ٣ \_ ١٦ \_ . وهو حكم من الله على المرأة نفذ وينفذ قضاوه عليها وانما هي كالذي في قيد من حديد تريد الخلاص منه او تحاول ان لا نْقتنع او انه اى ذلك الحكم كالواجب وضعه على المرأة يقول لهـــاكوني تحت حكم زوجك فهو يدبر سبحانه وتعالى نظام المعيشة بين الزوجين يتبع هــذا القول ويعمــل به فعلى المرأة ان كانت ثتبع التوراة ان تفهم ذلك جيداً وتكون فعلاً ويقيناً نحت حكم زوجها تخضع لاوامره ونواهيــه لا تفرك منه ولا تشذ عنه

وان كانت نتبع القرآن فقد جاء مصدقًا لما قبله فضلاً عن ان فيـــه الرجال قوامون على النساء «سورة النساء ٣٣» ( يتبع )